# Alson III Bernell

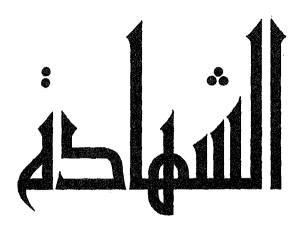

عبدالسرزاق نـوفــــلـ

دارالشروقـــ



### طبعة دار الشروق الاولى ١٤٠٣هـ – ١٩٨٣م

### جميت جشقوق الطتبع محت فوظة

# ەدارالشر*وق*ـــ

بَسِيروت: ص: ب: - ۸۰۱۱ مَلَق: ۳۱۵۸۵۹ - ۳۱۵۱۰ مِرقيا: داشروق تلكن: SHOROK 20175 LE القاهسَة : ۱۱ شارع جواد حسني - هَاقت: ۷۷۲۵۷۱ - برقيا: شروق تلكن: 93091 SHROK UN

### بس للنيالي التخلي

هذه المجموعة . . .

من السلسلَةِ الإِسلامِيَّةِ ، (أَرْكَان الإِسلام) إِنمَا تَهدف إِلى بيانِ حقائقِ الإِسلامِ وما تحقِّقُه عباداتُه وتكاليفهُ للفرَد والمُحتَمع : .

وإِن كانت هذه المجموعةُ تتخذ الطابَع العلمي في مُعالجتِها لأُمورِ الإسلام ؛ لأَن العلم هو طابع هذا العصر ولغته العالَميَّة ، فإنَّ بساطَة أُسلوبِها تجعلُها قادرةً على تحقيق الهدف من إخراجها على هذه الصورةِ المبسَّطةِ : أَلا وهو وضعُها بين أَيدى أَكبر عدد ممَّن يستطيعونَ قراءتها فيتمكنوا من استيعابها .

وهذا الكتاب . . .

من هذه السلسلة وهو « الشَّهَادَةُ » ، إنما يهدفُ إِلَى تعريف الإِنسان بأُول رُكن مِن أَركان الإِسلام .

نسأَلُ الله جلَّ شأَنه أَن يجعلَنا ممَّن شَهِدُوا ، وأَن يُوفَّقَنَا لأَنْ نَعمَلَ عَملَ السُّنيا والآخِرَة . آمين . عا تهدفُ إليهِ الشهادةُ ؛ لنجني ثمارَها في الدُّنيا والآخِرَة . آمين .

عدكم القيفك

٨٠ شارع قصر العيني القاهرة

# بنيسي للثنالة والتخيار

(يائَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذَى نَزُلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذَى أَنُولَ مِن قَبلْ وَمَن نَزُلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ اللّذِى أَنُولَ مِن قَبلْ وَمَن يَكفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ فَقَدْ يَكفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَ اللهِ العظيم ضَلَ ضَلَالاً بَعِيدًا ) صدق الله العظيم ضَلَ ضَلَالاً بَعِيدًا )

# الشَّهَادَة

## أول ركن من أركان الإسلام

إِنَّ أَوَلَ رُكنِ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ أَنْ تَشْهَلَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَن محَمَدًا رَسُولُ الله ، وَذَلِكَ بِقَوْل رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : « يُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْس : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ ، وحَجِ الْبَيْتِ ».

ُ وَهَٰذِهِ الشَّهَادَةُ لَأَنَّهَا إِقْرَارٌ بِالتَّوْحِيدِ فَتُعَتَّبَرُ الْقَاعِدَةَ الأُولَى فِي الإِسْلَامِ ، التِي يَجِب أَنْ يؤمِن بِهَا الإِنسان إِيمَانا كامِلا مُطْلَقًا

وَالْمُتَدَبِّرُ لَأَلْفَاظِ الشَّهَادَةِ يَجِدُ أَنَّهَا تُشِيرُ إِلَى حَقَائِقَ كَثِيرَة ، وَتَهَادف إِلَى غَايَات عَدِيدَةٍ ، وَتُوجِهُ الْبَصَرَ وَالْفِكرَ إِلَى آفَاقِ بَعِيدَة ، وَمَشَاهِدَ قَرِيبَة .

عَايَاتُ عَدِيدَهُ ، وَنُوجُهُ البَصْرُ وَالْفِحْرُ إِنَّى آفَاقِ بَعِيدَهُ ، وَمُسَاهِدُ فَرِيبُهُ فَكَلِمَةَ ( إِلَٰه ) إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى أَىِّ مَعْبُود أَيَّا كُانَ. . وَكَلِمَةُ ( الله ) هِيَ الاسْمُ الّذي يُطْلَق عَلَى الْخالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعالَى .

وَتَكُونُ بِنَالِكَ ﴿ لَا إِلٰهِ إِلَّا اللهِ ﴾ إِنَّمَا هِيَ نَفْى لأَىِّ عِبَادَة بأَىِّ صُورَةٍ لِغَيْر اللهِ . . وَإِقْرَارٌ بِأَنَّ الْعِبَادَةَ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدَهُ .

وَإِذَا كَانَ ﴿ الْإِلَٰهِ ﴾ قَدْ أُطلِقَ عَلَى مَنْ يَسْتَطِيعُ مَا لَا يَسْتَطِيعُهُ الْإِنْسَانَ مِنْ جَلْبِ خَيْرٍ . . أَوْ إِخْرَاجِ الزَّرْعِ ، وَاسْتَمَرَّ الْإِنْسَانُ فَتْرَةً مِنَ الزَّمَانَ طويلَةً يَسْتَعْمِلُ فى أَلْفَاظِ مَعْتَقَدَاتِهِ إِلٰهِ الْخَيْرِ . . وَإِلٰهِ الْإِنْسَانُ فَتْرَةً مِنَ الزَّمَانَ طويلَةً يَسْتَعْمِلُ فى أَلْفَاظِ مَعْتَقَدَاتِهِ إِلٰهِ الْخَيْرِ . . وَإِلٰه

الزَّرْعِ . . وَإِلٰهَ الْمطَر . . وَغَيْر ذَلِكَ ، فَإِنَّ هَذِهِ الشُّهَادَةَ تُؤكِّدُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدَهُ هُوَ مَنْ بِيَدهِ كُلُّ أَمْرٍ.. وَهُوَ الْفَعَّالُ لِمَا يُريدُ.. وَإِذَا كَانَتْ كَافَّةُ الدِّيَانَاتِ السَّمَاوِيَّةِ . . وَكَافَّةُ دَعَوَاتِ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاء إِنَّمَا كَانَ أَسَاسُهَا دَائِمًا الْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالدَّعْوَة إِلى عِبَادَتِهِ ، فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ ضَلَّ بِهِمُ التَّصُوُّر وَصَوَّرَ لَهُمْ سُوءُ التَّخَيُّل فَأَشْرَكُوا . أَوْكَفَرُوا . وَاعْتَنقُوا مَا تَصَوَّرُوا . حَاوَلُوا نَشْرَ هَذِهِ الضَّلَالَتِ . . لِيَزِيدَ بِهَا إِيمَانُهُمْ وَلَا يَكُونُوا أَفْرَادًا غُرَبَاءَ مَعَ غَيْرِهمْ . . وَكُلُّمَا انْتَشَرَتْ هَذِهِ الضَّلَالَاتُ الَّتِي كَانَتْ تَأْخُذُ دَائِمًا صُوَرًا لِلتَّمسُّكِ ظَاهِرِيًّا بِالدِّينِ . . كُلُّمَا أَرْسَلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِهِدَايَةِ الْبَشَرِ ﴿ الرُّسُلَ وَالْأَنْبِيَاءَ » . . فَهَذَا نَبِيُّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ يُرْسِلُه اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ عِنْدَمَا وَجَدَ قَوْمَهُ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ . . وَهَذَا سَيِّدُنَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ عِنْدَمَا وَجَدَ قَوْمَهُ يَتَّخِذُونَ مِنْ رُسُلِهِمْ آلِهَةً أَوْ أَنْصَافَ آلهة . . ثُمَّ سَيِّدُنَا عِيسَى . . لِنَفْس الْقَوْمِ بَعْدَ أَنْ ضَلُّوا ضَلَالاً كَبيرًا . وَلَمَّا تَفَشَّى فِي الْعَالَمِ الضَّلَالُ بِالشَّرْكِ ، وَالْكَفْرِ . . وَقَالَ الْبَعْضُ إِنَّ الرُّسُل هُمْ أَبْنَاءُ الله . . وَقَالَ غَيْرُهُمْ بَلْ إِنَّهُمْ هُمُ الْآلِهةُ . . وَعَبَدَ غَيْرُهُمْ الْأَصْنَامَ . . أَرْسَلَ اللهُ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . بالدَّعْوَة الْأُسَاسِيَّةِ لِكُلِّ الْأَديانِ . . بِالتَّوْحِيد . . وَالتَّوْحِيدِ الْخَالِصِ . . وَعِبَادَةِ اللهِ ، وَحْدَهُ . . وَهَذَا هُوَ أَحَدُ أَهْدَافِ الشَّهَادَةِ . . وَحَتَّى لَا يَنْحَرِفَ أَيُّ مُسْلِم أَوْ يَضِلَّ فِي تَصَوُّرِهِ كَمَا انْحَرَفَ كَثِيرِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَيَعْتَقِد فِي رَسُولِ اللهِ غَيْرَ حَقِيقَتِهِ أَوْ يَنْسِبَ لَهُ مَا يَجِبُ أَن يَكُونَ لله وَحْدَهُ ، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ كَمَا تُقِرُّ بِالْوحْدَائِيَّةِ وَالْعِبَادَةِ لِلهِ فَإِنَّهَا إِقْرَارِ بِأَنَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا إِنَّمَا هُوَ رَسُولُ اللهِ . . فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُؤْمِنَ إِيمَانًا تَامًّا وَيَتَأَكَّدَ تَأْكُدًا قَاطِعًا بِأَنَّ رِسَالَةً مِسَدِنَا مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِى رِسَالَةٌ مِنَ اللهِ . . جَلَّ شَأْنَهُ . . وَأَنَّ سَيدنا مُحَمَّدًا صَلَّى وَأَنَّ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ دِينِ ارْتَضَاهُ الله لِعِبَادهِ . . وَأَنَّ سَيدنا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذٰلِكَ إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ لله ، خَلَقَهُ الله كَمَا خَلَقَ غَيْرَهُ مِنَ الْعِبَادِ وَجَرَى عَلَيْهِ مَا يَجْرِى عَلَى الْعِبَادِ مِنْ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَزُواجٍ وَنَوْمٍ وَحَيَاة وَمُوْت . . وَلَكِنَّهُ اصْطَفَاهُ وَاخْتَارَهُ لِيكُونَ رَسُولَهُ لِلنَّاسِ جميعًا . . فَهُو بَشَرُ وَمُولًا لِللهِ وَالْأَنْبِيَاءِ . . وَرَسُولٌ لله . . كَغَيْرِهِ مِنَ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ . .

وَلَفظ الشَّهَادَة . . مَعْنَاهُ الواضِح المُوَكَّدُ هُوَ الرُّوْيَةُ . . فَكَأَنَّ مَنطُوقَ الشَّهَادَة هُوَ أَرَى أَن لا إِلهَ إِلا الله وأن محمدًا رسول اللهِ فكيف يَرَى الإِنْسَانُ ذَلِكَ . . وَمَا هُوَ السَّبِيلُ ؟

إِنَّ أَعْلَى دَرَجَاتِ الاعْتِقَاد هِيَ الرُّؤْيَةُ . وَإِنَّهَا لأَرْفِعُ صورِ الإثباتِ وَإِنَّهَا لأَوْفِعُ الأَوْبَةِ . وَإِذَا مَا ثَبَتَ لِلْإِنْسَانَ أَمْرٌ بِالرُّؤْيَةِ وَإِنَّهَا لأَقطعُ الأَدْلَةِ . . فَلَيْسَ كَمَنْ رَأَى . . وَإِذَا مَا ثَبَتَ لِلْإِنْسَانَ أَمْرٌ بِالرُّؤْيَةِ فَإِنَّهُ يَعْتَقِدُهُ الاعْتِقَادَ الْجَازِمَ الَّذِي لَا يَخْشَى عَلَيْهِ مِنْ شَكَّ أَوِ ارْتِيَابٍ طِوَالَ حَيَاتِهِ . .

فَالْإِسْلَامُ يُطَالِبُنَا إِذًا أَنْ نَعْتَقِدَ بِوُجُودِ اللهِ وَوَحْدَائِيَّتِهِ . . وَبِرِسَالَةِ سَيِّدنَا مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتِقَادَ مَنْ رَأَى بِعَيْنَيْهِ فَآمَنَ بِقَلْبِهِ . . وَاطْمَأْنَ فَى نَفْسِهِ . . وَلَمَّا كَانَ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ هُوَ الْعَيْن . . لِذَٰلِكَ وَجَبَ أَنْ نَسْتَخْدَمَهَا فِيمَا يَجْعَلُنَا نَشْهَدُ أَن لَا إِلٰهِ إِلَّا الله . . وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ الصَّعْبِ . . فِيمَا يَجْعَلُنَا نَشْهَدُ أَن لَا إِلٰهِ إِلَّا الله . . وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ الصَّعْبِ . .

أَو الْمُتَعَذِّرِ . . بَلْ إِنَّهُ مِنْ أَيْسَرِ الْأُمُورِ وَأَسْهَلِهَا . . إِذْ مَا عَلَى الْإِنْسَانِ إِلَّا أَنْ يَنْظُرُ فِي أَى شَيْءٍ حَوْلَهُ . . وَيَتَفَكَّر فِيهِ . . فَيَجِد فِيهِ دَلِيلا وَاضِحًا مُوَّكَدًا مَرْثِيًا عَلَى وُجُودِ اللهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ . . في السَّمَاء . . حَيْثُ النَّجُومُ وَلَيُّ عَلَى وُجُودِ اللهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ . . في السَّمَاء . . حَيْثُ النَّجُومُ وَالْكُوَاكِبُ . . وَفِي الْأَرْضِ حَيْثُ النَّبَاتُ وَالْحَيَوَانُ . . وَتَعَمْتَ الْمَاءِ حَيْثُ النَّامَ وَالْكَوَاكِبُ . . وَفِي الْمَاءِ حَيْثُ النَّامِ وَالْكَوَاكِ الْمَطَرِ . . وَفِي اللَّمْورِ اللَّمَامِ . . وَفِي تَعْافُبِ اللَّيْلِ وَالنَّهَار . . في أَي شَيْءٍ حَوْلَنَا . . أَوْ مَعَنَا . . بَلْ وَفِي أَنْفُسِنَا . . . أَوْ مَعَنَا . . بَلْ وَفِي أَنْفُسِنَا . . .

وَإِذَا نَظَرَ الإِنْسَانُ إِلَى الْقُرْآنِ الكريم .. وقرأ آياته الشَّريفَة ثَم تَدَبَّرِهَا .. فَإِنَّه يَكُونُ قَدْ رَأَى بِعَيْنَيْهِ الدَّلِيلَ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ بَعْدَهُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْكَتِابِ لَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَمَلِ الْبَشَرِ . . وَأَنَّهُ بِمَا حُوَى مِنْ مُعْجِزَات بَالِغَة . . وَآيَات بَاهِرَة . . إِنَّمَا هُوَ وَحْى مِنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . . إِلَى عَبْد مِنْ عِبَادِهِ . . اخْتَارِهُ لِهٰذَا الْأَمْر . . وَكَلَّفَهُ بِهٰذِهِ الرِّسالَةِ . .

وإِذَا اسْتَعْرَضَ الْإِنْسان حياةً سيدنا رسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم وجدهُ وُلِد كَمَا يُولَدُ غَيْرُهُ. وأَنّهُ عاشَ حياة إِنْسانِية كَمَا يحياها النّاسُ.. بلْ كَمَا يجبُ أَنْ يحياها النّاسُ.. فَقَدْ كَانَ مُنْذُ طَفُولَتِهِ صَادِقًا أَمِينًا.. لَم تُعْرَفْ عَنْهُ نَقِيصة ، ولَمْ يرْتَكِبْ فى شَبابِهِ أَوْ فى رُجُولَتِهِ أَيَّةَ رِذِيلَة .. بلْ وَلا صغيزة .. وأَنّهُ جرى عليه كُلُّ ما يجْرِى على الْبشَرِ.، فَقَدْ جاهد ودافَع وقاتَل .. وجاع وشبع .. وتزوَّج وترمَّل ، وأَنْجب الذَّكرَ وَالْأَنْفى .. وَمَات لهُ الأَب وَالابْنُ .. وَفَقَدَ الْأُمَّ وَالْبِنْتَ .. وَمَرِضَ وَشَفِي .. وَكَانَ وَالْمُاسِ عَنْهُ ، وَالْمَا يُؤْمِنَ بِهَا كَافَّةُ النَّاسِ عَنْهُ ،

وَهِيَ : أَنَّهُ بَشَر مِثْلُ غَيْرِهِ . . إِنَّمَا يُوحَى إِلَيْهِ . . أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ . . وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ . .

وَهٰذهِ الشَّهَادَةُ . . لَا يَنفَعُ إِسْلَامُ الْمَرْءِ بِدُونِهَا . . فَإِن كُلَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَنِقَ الْإِسْلَامَ وَيُصْبِحَ فَى عِدَادِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ أَن يَنْطِقَ بِهٰذِهِ الشَّهَادَةِ كَامِلَةً . . وَيُعْتَقِد فِيمَا تُشِيرِ إِلَيْهِ . . كَامِلَةً . . وَيُعْتَقِد فِيمَا تُشِيرِ إِلَيْهِ . .

#### الله موجود

إِنَّ الْحَقيقَةَ الْأُولَى الْمُؤَكَّدَةَ الَّتِي يُشِيرُ إِلَيْهَا هٰذَا الْكُوْن هَى وُجُود اللهِ وَعَظَمَتِهِ اللهِ . وَإِن مَظاهِرَ وحدَاتِ هٰذَا الْكُوْن إِنَّمَا تَدُلُ عَلَى قَدْرَةِ اللهِ وَعَظَمَتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَعَلَمَتِهِ وَعَلَمَتِهِ وَعَلَمَتِهِ وَعَلَمَتِهِ وَعَلَمَتِهِ . .

وَأَدلَةُ وُجُود اللهِ كَثِيرَةٌ كَثْرَةً بَالِغَةً ، فَهِى تَزِيدُ عَلَى عَدَد كُلِّ الْمَخْلُوقَاتِ مِنْ إِنْسَان وَحَيَوَان وَطَائِم وَبَبَات ، وَعَلَى كُلِّ النَّجُومِ وَالْكُوَاكِبِ وَالْأَفْلَاكِ . . فَيَكْفِى أَنْ نَتَأَمَّلَ إِنْسَاناً أَى إِنْسَان لِنزى أَنَهُ الدَّلِيلُ الْمَلْمُوسُ عَلَى وُجُود اللهِ ، بَلْ يَكفِى لِذَلِكَ أَنْ نَتَدَبَّرَ أَى جزءٍ فِيهِ ، أَوْ نَدْرُسَ أَى عَضو مِنْهُ . . فَأَى إِنسان إِذَا تأمَّل أَى جزءٍ فِيهِ هُوَ دَلِيل عَلَى وُجُودِ اللهِ ، وَكَذَلِك أَى حَبَوَان وَأَى نَبَاتٍ ، وَالتَّجُومُ وَالكُواكِبُ وَالأَفْلاَكُ كَذَلِك . وَهُنَاكَ أَى حَبَوان وَأَى نَبَاتٍ ، وَالتَّجُومُ وَالكُواكِبُ وَالأَفْلاَكُ كَذَلِك . وَهُنَاكَ أَى حَبَودِ اللهِ غَيْرِ أَدلَةِ التَّذَبُّرِ فَى الْخَلْق وَفَى وَهُنَاكَ أَى حَبِيلًا عَلَى وُجُودِ اللهِ غَيْرِ أَدلَّةِ التَّذَبُرِ فَى الْخَلْق وَفَى وَهُنَاكَ أَى حَبِيلًا الْإِنْسَان ، يُحِسُ بِهِ دُونَ أَنْ يكونَ هُنَاكَ مَصْدَرٌ خَارِجِى قَد نَالَهُ مِنْهُ . . الْكُون بَاللهِ فَهُو يُقسِم بِاللهِ أَوْ يَدْعُو اللهَ دُونَ أَنْ يكُون فَلْ ذَلِكَ مِنْ سِوَاهُ ، وَنَجِدُهُ فَى نَظِلُ أَنْ يكُونَ قَدْ ثَعَلَّمَ ذَلِكَ مِنْ سِوَاهُ ، وَنَجِدُهُ فَى السَّمَاءِ بِاعْتِبَارِ أَنَّا مَعْكَ مَكَان يَجِبُ أَنْ يتَجِبُ أَنْ يَتَعْمَ فَى الْحَلْلُ أَنْ يكُونَ قَدْ ثَعَلَّمَ ذَلِكَ مِنْ سِوَاهُ ، وَنَجِدُهُ فَى ذُلِكَ مِنْ سِوَاهُ ، وَنَجِدُهُ فَى السَّمَاءِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا أَعْلَى مَكَان يَجِبُ أَنْ يتَجِبُ أَنْ يتَجِبُ أَنْ يَتَلْ وَلَا أَرَادَ شَيْتًا رَفَعَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا أَعْلَى مَكَان يَجِبُ أَنْ يتَجِبُ أَنْ يَتَعْمَ ذَلِكَ مِنْ يَجِبُ أَنْ يَتَجِبُ أَنْ يَتَعِلَى السَّعَاءِ وَلَكَ مَنْ يَجِبُ أَنْ يَتَجِبُ أَنْ يَجْولُ أَنْ يَجْولُ أَنْ يَجِبُ أَنْ يَجْولُ الْنَ يَجِبُ أَنْ يَتَعِلَى السَّعَاءِ وَالْهُ الْمَالِكُ مَكَان يَجِبُ أَنْ يَتَجِبُ أَنْ يَتَعْمَ ذَلِكَ مِنْ اللهُ الْمُنْ الْمُعْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ عَلَى السَّعَاءِ وَالْمُنَا عَلَيْ مَا اللهُ الْمُؤْمِن الْمَالِعُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِلِهُ الْمُؤْمِ الْمُولِلُونُ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

إِلَيْهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ مِنَ اللهِ وَذَٰلِكَ لِعُلُو شَأْنِ اللهِ وَعَظمَةِ قَدْرِهِ . . وَحَتَّى الشَّحْصِ الْمُلحِدُ الَّذِى يَعِيشُ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ يُعْلِنُ كُفْرَهُ بِاللهِ . . نَجدُهُ إِذَا أَصَابَهُ الْهَمَ أَو الْعَم . . أَوْ وَقَعَ بِهِ الضِّيقِ أَو الْكَرْبُ . . يَلْجأُ إِلَى اللهِ دَاعِيًا أَصَابَهُ الْهَمَ أَو الْعَم . . وَيَرفَعُ إِلَى السَّمَاءِ عَيْنَيْهِ بِلَا وَعْى مِنْهُ . . طَالِبًا الْمَعُونَة وَالنَّجَاة . . فَهَذهِ الْفِطرَةُ الَّتِي يُخْلَق عَلَيْهَا الْإِنْسَانِ إِنَمَا هِيَ دَلِيلِ عَلَى وَجُود اللهِ . . فَهَذهِ الْفِطرَةُ الَّتِي يُخْلَق عَلَيْهَا الْإِنْسَانِ إِنَمَا هِيَ دَلِيلِ عَلَى وَجُود اللهِ . .

وَمِنَ الْأَدِلَّةِ الْمَنْطِقِيَّة عَلَى وُجُودِ اللهِ . . أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الصَّنْعَةُ تَدُلُّ عَلَى الصَّانع ِ . . وَالْأَثْرُ يَدُلُ عَلَى صَاحِبِهِ . . فَإِنَّ لهٰذَا الْكُوْنِ يدُلُ عَلَى وجُود الله . . فَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ نَتَصَوَّرَ مَثَلا أَنَّ مَكْتُبًا جَمِيلِ الصنع . . دَقِيق الْإِثْقَانَ . . قَدْ صنعَ بِلَا صَانعٍ . . ؟ وَأَن بَعْض الْأَخْشَابِ طَارَتْ في الْهَوَاءِ . . وَارْتُطَمَتْ بَعْضهَا بِبَعْض فَجَاءَت كلُّ قطعَة في مَكَانِهَا الْمُنَاسِبِ . . وَبِالطولِ وَالْعَرْضِ وَالارْتِفَاعِ وَالشَّكْلِ المُلَاثِمِ . . وَأَن بَعْض الْمَسَامِيرِ مِنْ أَحْجَام مُحْتَلِفَة تَطيرُ في الْهَوَاءِ ثُمَّ تَدقُّ نَفسهَا في أَمَاكِنَ مُحَدَّدة وَبِالْأَطْوَالِ الْمُنَاسِبَةِ فِي أَمَا كِنِ الْتَقَاءِ الْقِطعِ . . وَأَن سَوَائِلَ مُحْتَلِفَة نزَلَتْ مِنَ الْفَضاء بَعْضهَا لَاصقَة تَلْصَق الْأَجْزَاء بَعْضَهَا بِبَعْض ، وَغَيْرُهَا لِتسَوى سَطحَ الْمَكْتَبِ . . وَغَيْرُهَا . . لِتعْطيَهُ اللَّوْنَ الْمَرْغوبَ . . وَبَعْضُهَا لِتضْفى عَلَيْهِ اللَّمْعَةَ وَالْبِرِيقَ ثُمْ إِذَا بِقطع ِ مِن الْمَعَادِنِ قَدْ تَشْكُّلُت وحْدَهَا . . لِتَكُونَ أَقْفَالَ أَدْرَاجِ الْمَكْتَبِ وَمَفَاتِيحَهُ . . وَمَقَابِضَهُ وَكُلُّ مَسْتَلَوْمَاتِهِ . . إنَّ مَنْ يُعْلِنُ أَمَامَ النَّاسِ أَنَّ مِثْلَ هٰذَا الْمَكْتَبِ قَدْ وُجِدَ هٰكَذَا وَأَنَّهُ صنعَ بِلَا يَد صَّنَعَتْهُ ﴾ . وَبِلَا عَقْل صَمَّمَهُ . . وَبِلَا قُوَّة بُذلت في عَمَلِهِ . . وَأَنَّه وُجِدَ في

مَكَانِهِ الْمُنَاسِبِ لهٰكَذَا بِلَا إِشْرَاف مِن الْغَيْرِ عَلَيْهِ أَلَا يَكُونَ مَحْبُولا . . إِلَى دَرَجة لَمْ يَعْهَدْهَا إِنْسَانٌ في الْخَبَلِ أَوِ الْجَنُونِ . . ؟

وَهٰكَذَا مَعَ الْفَارِقِ الْكَبِيرِ فِي أَمْرِ اللَّانْيَا . . خُلِقَتْ وَفِيهَا كُلُّ مَا يَحْتَاجُهُ الْإِنْسَانُ بِالكَبَّاتِ الْمَرْغُوبَةِ وَالْأَنْواعِ الْمَطْلُوبَةِ وَالْعَنَاصِرِ الَّتَى يَحْتَاجُ إِلَيْهَا . بكل دقَّة وَإِثْقَان . . فَالْهَوَاءُ الَّذِي بِدُونِهِ لَا يعِيش الْإِنْسَانُ ، وَالْمَاءُ الَّذِي هُوَ أَسَاسُ حَيَاتِهِ . . وَالْغِذَاءُ وَهُوَ أَصْلُ وُجُودهِ . . يَتْكُوَّنُ كُل مِنْهَا مِنْ عَنَاصِرَ مُحَدَّدَة ومُحْتَلِفَة . . لِيُوَاثِمَ طَبِيعَةَ الْإِنْسَان وَيَسُدُّ حَاجَتَهُ . . وَلَوْ زَادَ عُنْصُر عَلَى غَيْرِهِ . . وَلَوْ زِيَادَةً طَفِيفَةً لا نقَلَبَ الْأَمْرُ . . وَتَغَيَّر الْوَضْعُ . . وَبَدَلًا مِنَ أَنْ يَكُون سَبَبًا لِحَيَاتِهِ . . يَكُون طَرِيقًا لِمَمَاتِهِ . . فَمَثَلًا يَتَكُون الْمَاءُ مِنْ أُكسُجِين وَإِيدرُوجِين ، فَلَوْ كَانَ أُكْسُجِينًا فَقَطْ مَا أَصْبَحَ مَاء . . وَمَا اسْتَهَادَ الْإِنْسَانُ بِهِ . . وَلَوْ أَصْبَحَ إِيْدرُوجِينا فَقَطْ . . لَاحْتَرَقَ الْإِنْسَان مِنْهُ . . وَلَكِنْ بِالنسْبَة الْمحَدَّدَةِ وَالْكَميةِ الْمُعَيِّنَةِ غَيْرِ الْمُتَسَاوِيَةِ . مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا يُصْبِحَان مَاءً . . يُرْوِى وَيُنْعِش . . وَلهٰذَا الْهَوَاءُ . . لَوْ زَادَتْ نِسْبَةُ أَى مُكَوِّنِ مِنْهُ عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ لَاخْتَنَقَ الْإِنْسَانُ . . وَلهٰذَا النَّبَاتُ بِهِ عَنَاصِر تفييلُ الإنسَانَ ، وَفَالِنَائِهَا فِي أَنَّهَا بِكُمِّيَّاتَ ضَيْبِلَة جِدًّا تُعْتَبُرُ آثَارًا. . فَإِذَا زَادَتْ . . أَصْبَحَتْ سُمًّا لَهُ . . تَقْتُلُهُ . . كَالزَّرْنِيخِ وَالرصَاصِ وَالْمَنْجَنِيزِ وَغَيْرِهَا . . ثُرَى هَلْ كُلُّ لهٰذَا تَمَّ مُصَادَفَةً . . بِلَا حَالِقِ قَوِى حَكِيم عَلِيمٍ ِ

َ وَإِذَا نَظُرُنَا آلِي أَنْفُسِنَا وَجَدْنَا عَجَبًا ، وَأَى عَجَب . . فَهَذِهِ الْعَيْنُ الَّتِي اَرْضَ الل

وَقَايَةٌ خَارِجِيَّةٌ لِلْعَيْنِ . . وَوَصَلَ الْعِلْمُ أَخِيرًا إِلَى أَنَّ حَرَكَةَ الْجَفْنِ إِنَّمَا هِيَ عَمَلِيَّةً مسْح دَاحِلِي لِلْعينِ بِسَوَائِلَ تُفرِزهَا غُدَدٌ خَاصَةٌ لِتَجْعَلَ حَرَكَةَ الْعَيْن سَهْلَةً وَمَيْسُورَةً وَتُمَكِّنَهَا مِنَ الرُّؤْيَةِ بِاستِمْرَارٍ وَبِوُضوحٍ ، وَبِدُونِ هَذِهِ . الْحَرَكَةِ ثُصَابُ الْعَيْنُ بِالضَّرَرِ وَتَعْجز عَنْ أَدَاءِ عَمَلِهَا . . وَأَمَّا الْأَهْدَابُ فَإِنَّهَا تَمْنَعُ الْغُبَارَ وَالترَابَ مِنْ دُخولِ الْعَيْنِ، وَتَكْسر أَشِعَّةَ الشَّمْسِ حَتَّى لَا تُصَابَ الْعَيْنُ بِأَىِّ أَذَّى . . ترَى لِمَاذَا لَمْ توضع الْجُفُون وَالْأَهْدَابُ عَلَى الْأَنْفِ مَثَلاً أَوْ عَلَى الْفَمِ ؟ وَلِمَاذَا نَجِدُ فِي الْفَمِ بَدَلا مِنْ ذٰلِكَ الْأَسْنَان الَّتي تَقْطَعُ الطَعَامَ ، وَالْغُدَدَ اللعَابِيةَ الَّتِي تَهْضِمُه ؟ . . ترى هَلْ لَوْ وُضِعَتِ الْغُدَد الدَّمْعِيَّة فِي الْفَم وَالْغُدَدُ اللعابِية في الْعَيْنِ. هَلْ كَانَ يَعِيش الْإِنْسَانَ ؟ . . وَهَلْ فَكَّرَ الْإِنْسَانَ مِنَا لِمَاذَا تَنْتَهِى الْيَد بِالْأَصَابِعِ ؟ وَهَلْ لَوْ لَمْ تَكُنْ بِالْيَدِ لهٰذهِ الأَصَابِعُ هَلْ كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَنَاوَلَ طَعَامَهُ ؟ . . أَوْ يُمْسِكَ بِشَرَابِهِ ؟ . . أَوْ يَكُتُبَ أَوْ يَأْخُذَ أَوْ يَدْفَعَ ؟ . . وَكَيْفَ تَكُونُ حَيَاتُهُ إِذًا ؟ . . وَهَكَذَا لَوْ تَدَبَّر الْإِنْسَانُ فِي أَيِّ جِهَازِ مِنْ أَجْهِزَتِهِ . . لَوَجَدَ الْقَصْدَ وَحُسْنَ التَّدْبِيرِ . . وَلَتَأَكَّدَ تَأَكُّدًا قَاطعًا أَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يَعْتَبُرُ دَلِيلًا عَلَى عَظَمَةِ خَالِقِهِ وَسَعَةً رَحْمَتِهِ . وَبَالِغِ حِكْمَتِهِ . . وَهَلْ إِذَا رَأَيْنَا كُرَةً مِنْ حَدِيد . . مَهْمَا كَانَتْ صَغِيرَة الْحَجْم . . مُعَلَّقَةً فِي فَضَاءِ غَرْفَة . . أَنْصَدِّق مَنْ يَقُولُ إِنَّهَا هٰكَذَا تَقِفُ فِي الْفَضَاءِ بِلا تُوَّة تُمْسِكهَا ؟ . أَمْ أَنَّ هُنَاكَ أَسْلَاكًا لَا بُدَّ تَشُدهَا إِلَى السَّقفِ فَتَمْنَعُ سُقُوطَهَا . . وَإِذَا وَجَدْنَا هَذِهِ الْكُرة تُلُفُّ حَوْلَ نَفْسِهَا . . ثُمَّ تَدُور فِي الْغُرْفَةِ دَوْرات مُنْتَظِمَة رَتِيبَة . . فَهِي أَمَامَ النَّافِذَةِ فِي سَاعَة مُعَيَّنَة . . وَأَمَامَ البّابِ

فِي لَحْظَةَ مَحْدُودَة . . وَأَنَّهَا تَتِمُّ الدَّوْرَةَ فِي مُدَّة مُقَرِّرَة . . وَأَنَّنَا قَدْ تَابَعْنَا هَذِهِ الْحَرَكَة مُدَّةً طُوِيلَةً . . فَلَمْ نَجِدْ أَيَّ اخْتِلَاف طَرَأً عَلَيْهَا . . وَلَمْ نَشْعُر بِّأَىِّ تَغْييرِ حَدَثَ فِيهَا . وَأَنَّنَا قَضَيْنَا اللَّيْلَ وَمَرَّ عَلَيْنَا النَّهَارُ . . وَهٰذِهِ الْكُرَةُ عَلَى لهٰذِهِ الْحَرَكَةِ الرَّتِيبَةِ الدَّاثِمَةِ . . فَهِيَ أَبَدًا مُعَلَّقة في الْفَضَاءِ ، وَأَبدًا تَدُورُ بِانْتِظَامِ . . فَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ نُسْنِدَ ذٰلِكَ إِلَى لا شَيء ؟ أَمْ نَقُولُ إِنَّ هُنَاكَ مَنْ قَاسَ الْأَبْعَادَ وَالزَّوَايَا . . وَقَدَّرَ الارْتِفَاعَ وَصَمَّمَ الْحَرَكَةَ . وَحَسَبَ الْوَزْنَ وَالْحَجْمَ . . فَوَضَعَ عَلَى أَبْعَاد مُنَاسِبَة ثُوَّى كَهْرَبَائِيَّة وَأُخْرَى مِغْنَاطِيسِيَّةً ، وَأُوْجَدَ حَرَكَات طَارِدَة وَأَخْرَى جَاذِبَةً . . حَتَّى صَارَتَ هَذِهِ الكُرَةُ وَهَاذِهِ الْحَرَكَةُ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ . . وَعَلَى قَدْرِ طولِ الْمُدَّةِ الَّتِي تَظَلَّ عَلَيْهَا الْكُرَة بِحَرَكَتِهَا مُنْتَظِمَةً يُمْكِنُ الْحُكمُ عَلَى دِقَّةِ مَنْ قَامَ بِخَلْقِ هَذَا الْعَمَلِ.. وَالْقِيَاسُ مِعَ الْفَارِقِ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْكُرُةِ الْأَرْضِيَةِ . . فَهِيَ كُرَةٌ كَتِلْكَ الْكُرَةِ الْحَدِيدِيةِ ، وَلٰكِنَّ أَبْعَادَهَا وَوَزْنَهَا لَا يُمْكِنُ أَنْ تَخْطُرَ عَلَى بَالِ الإنْسَانِ . . فَقَدْ تَمَكَّنَ الْعُلَمَاءُ عن طريقٍ قِيَاسِ الْمَسَافَاتِ مِنْ مَعْرِفةٍ أَبْعَادِ الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّةِ ، فَوَجَدُوا أَنَّ مُحِيطَهَا يَبْلُغُ ٣٩٥٠٠ كِيلُو مِثْر تَقْرِيبًا ، وَأَنَّ قُطْرُهَا طُولُهُ يَبْلُغُ ١٢٧٠٠ كِيلُومِثْرِ تَقرِيبًا ، وَعَنْ طَرِيقِ قَوانِينِ الْجَاذِبِيَّةِ عَرَفُوا أَنَّ وَزْنَهَا يَبْلُغُ نَحْوًا مِنْ ٦ آلَافِ تَرِيلْيُون مِنَ الْأَطْنَانِ ، أَىْ رَقْمُ سِتَّة مَسْبُوقًا بِسَبْعَةَ وَعِشْرِينَ صِفْرًا .. لهذَا هُوَ وزَنُ الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّةِ الَّتِي يَعِيشُ عَلَيْهَا حَالِيًا ستة آلَافِ مِلْيُونِ إِنْسَان . فَأَىُّ ضَخَامَة تِلْكَ الَّتِي عَلَيْهَا الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ ! ! . . هٰذِهِ الْكُرَةُ الضَّحْمَةُ تَتَحَرَّكُ فِي الْفَضَاءِ ، وَلَا تَتَحَرَّكُ حَرَكَةً وَاحِدَةً ، بَلْ لَهَا حَرَكَتَان : حَرَكَةُ تُلُفُّ فِيهَا حَوْلَ نَفْسِهَا وَتُتِمَّهَا مَرَّةً

كُلَّ يَوْمٍ ، أَىٰ كُلَّ ٢٤ سَاعَةً ، وَحَرَكَةٌ حَوْلَ الشَّمْسِ . . وَتُتِمُّ دَوْرَتَهَا حَوْلَهَا مَرَّةً كُلَّ سَنَة ، أَىْ كُلَّ ٣٦٥ يَوْمًا . . أَمَّا الْمُدَّةُ الَّتِي ظَلَّتْ فِيهَا هٰذِهِ الْكُرَةُ مُعَلَّقَةً فِي الْفَضَاءِ وَعَلَى هَاذِهِ الْحَرَكَةِ . . فَإِنَّهَا بَلَغَتْ مُنْذُ أَنْ وُجِدَ الإِنْسَانُ عَلَيْهَا حَتَّى الْيُوْمِ . . وَأَمَّا مَا قَبْلَ خَلْقِ الْإِنْسَانِ . . فَقَلْ تَكُونُ الْمُدَّةُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ . . وَقَدْ لَا تَكُونُ . . وَأَمَّا بَعْدَ ذَٰلِكَ . . فَسَنَسْتَمِرُّ مَا شَاءَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَبْقَى !! وَلَيْسَتْ لهذِهِ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ الضَّحْمَةُ هِيَ الْكُرَةُ الْوَحِيدَةَ الْمُعَلَّقَةَ فِي الْفَضَاءِ . . بَلْ إِنَّ لَهَا إِخْوَة هِيَ : عَطَارِدُ ، وَالزُّهْرَةُ ، وَالرّيخُ ، وَالْمُشْتَرِى وَزُحَلُ ، وَأُورَانُوس ، ونِبْتُونُ وَبُلُوتُو . . وَلهٰذِهِ التَّسْعَةُ الكَوَاكِبُ لِمُعْظمِها أَقْمَارٍ . فَمِنْهَا مَا لَهُ قَمَرٌ وَاحِدٍ . . وَهِيَ الْأَرْضُ وَنِبْتُونِ .. وَأَمَّا الْمَريخُ فَلَهُ قَمَرَانِ ، وَأُورَانُوسَ لَهُ أَربعَةٌ ، وَالْمُشْتَرَى لَهُ ثَمَانِيَة ، وَأَمَّا زُحَلُ فَلَهُ تِسْعَةُ أَقْمَارِ ، وَلَيْسَ لِعُطَارِدَ وَالزُّهْرَةِ أَقْمَارٌ . وَهٰذِهِ الْكُوَاكِبُ التِّسْعَةُ وَأَقْمَارُهَا تَلُفُّ حَوْلَ الْأُمِّ الْكَبِيرَةِ الشَّمْسِ الَّتِي تُعْتَبُرُ شَيْئًا رَهِيبًا وَغَامِضًا فَمُحِيطهَا مِثْلُ مُحِيطِ الْأَرْضِ ٣٢٥ مَرَّةً ، وَوَزْنُهَا ٣٠٠ أَلْفِ ضِعْفِ وَزْنِ الْأَرْضِ . . وَتَبْلُغُ دَرَجَةُ حَرَارَةِ سَطْحِهَا وَهُوَ الْأَقَلُّ حَرَارَةً نَحْوًا مِنْ ٠٠٠٥ دَرَجَة مِثَوِيَّة . . وَبِالرَّغْمِ مِنْ حَرَارَتِهَا الَّتِي تُشِعَّهَا دَائِمًا وَأَبَدًا . . لَيْلاً وَنَهَارًا . . لِأَنَّهَا تُشْرِقُ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ عِنْدَمَا تَغْرُبُ عَنَّا . . فَهِيَ دَائِمًا فِي إِشْرَاقِ . . فَإِنَّهَا لَمْ تَفْقِدْ مِنْ حَجْمِهَا وَلَا مِنْ وَزْنِهَا وَلَا مِنْ حَرَارَتِهَا شَيْئًا . . وَمَا زَالَ الْعِلْمُ يَعْتَرِفُ بِأَنَّ تَجَدُّدَ حَرَارَةِ الشَّمْسِ وَاحْتِفَاظَهَا بِكُتْلَتِهَا بِلَا تَعَيُّر بِسَبَبِ احْتِرَاقِهَا . . يُعْتَبُرُ أَمْرًا غَرِيبًا . . وَسِرًّا غَامِضًا . . لَمْ يُمْكِنِ الْوَقُوفُ عَلَيْهِ . . أَوْ التَكَهُّنُ بِهِ . . لهذِهِ الْأُسْرَةُ الشَّمْسِيَّةُ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ

عَجَائِبَ وَأَسْرَارٍ . لَيْسَتْ إِلَّا فَرْدًا مِنْ مَجْمُوعَة أَكْبَرَ . . هِيَ الْمَجْمُوعَةُ الْمجريَّةُ . . وَهذهِ أَيْضا كُلُّهَا . . لَيْسَتْ إِلَّا فَرْدًا مِنْ مَجْمُوعَةِ المُدُن النَّجْمِيَّةِ . وَهٰذِهِ تَتْبَعُ أُخْرَى أَكْبَرَ . . وَبِذَلِكَ فَإِنَّ عَدَدَ النُّجُومِ وَالْكُوَاكِب الْمَوْجُودَةِ فِي الْفَضَاءِ يُمْكِنُ أَنْ يَقْتَرِبَ مِنْ عَلَدِ حُبَيْيَاتِ الرِّمَالِ الْمَوْجُودَةِ عَلَى شَوَاطِيْ بِحَارِ اللَّهُ يُمَا . وَلَا يُمْكِنُ بِذَلِكَ أَنْ تُوضَعَ تَحْتَ الْعَدُّ وَالْحَصْرِ . وَإِذَا مَا اسْتَعْرَضْنَا أَحْجَامَ لهٰذِهِ النُّجُومِ وَالْكَوَاكِبِ وَالْأَفْلَاكِ وَجَدْنَا أَنَّ الْكُرُهَ الْأَرْضِيَّةَ تُعْتَبُرُ أَصْغَرَ مِنْ أَنْ تَدْخُلَ فِي الْحَصْرِ مَعَ مَا يُوجَدُ فِي السَّمَاء . . وَأَنَّ الشَّمْسَ الْهَاتِلَةَ . . لَا تُعْتَبَرُ شَيْئًا بِجِوَارِ النُّجُومِ الْأُخْرَى الَّتِي تَزِيدُ عَلَيْهَا مَلَايينَ الْمَرَّاتِ . . حَجْمًا وَوَزْنًا . . وَحَرَارَةً . . فَيَاثَرَى لَمْذِهِ الْأَعْدَادُ الْهَائِلَةُ مِنَ النُّجُومِ وَالْكَوَاكِبِ وَالْأَفْلَاكِ بِهَذِهِ الْأَوْزَانِ الضَّحْمَةِ . . وَالَّذِي تَلُفُ ۗ وَتَدُورُ بِسُرْعَات مُحْتَلِفَة . . وُهِيَ كُلُّهَا مُعَلَّقَةٌ ف الْفَضَاءِ مُنْذُ أَزْمَان سَحِيقَة لَا يَتَخَيلُهَا الْإِنْسَانُ.. وَلَا يَتَّسعُ الْعَقْل لا سْتِيعابِهَا . . هَلْ تَقِفُ هٰكَذَا فِي الْفَضَاءِ . . بلَا قُوَّة تُمْسِكُهَا ؟ . وَهَل هَذِهِ الْحَرَكَاتُ الدَّقِيقَةُ الَّتِي لَا تَجْعَلُهَا تَصْطَدِمُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ . . وَالَّتِي يَتُوَلَّدُ عَنْهَا مَا يحققُ الْحَيَاةَ لِمَنْ يَعيشونَ عَلَى كُواكِبِهَا . . حَرَّكَات بِلَا حِسَابٍ أَوْ تَقْدِيرِ ؟ , إِنَّ الْحَرَكَةَ الدَّقِيقَةَ الَّتِي تَلُفُّ بِهَا الْأَرْضُ حَوْلَ نَفْسِهَا تَحْفَظُ مِيَاهَ الْمُحِيطَاتِ وَالْأَنْهَارِ مِنْ أَنْ تَتَنَاثَرَ خَارِجِهَا . . وَتَحْفَظنَا نحْنُ أَيْضًا مِنْ أَنْ نَسْقُطَ مِنْهَا إِلَى الْفَضَاءِ . وَذَٰلِكَ بِالتَّعَاوُنِ مَعَ قُوى جَاذِبِيَّتِهَا التي تَجْذِبُ كُلَّ مَا عَلَيْهَا إِلَيْهَا . . وَإِنَّ أَيَّ تَغَيُّر فِي حَرَكَتِهَا . . مَعْنَاهُ انْتِهَاءُ الْحَيَاةِ عَلَيْهَا . . وَهَلَاكُ الْأَحْيَاءِ مِنْهَا . . وَهٰذِهِ الْأَزْمِنَةُ

السَّحِيقَةُ . . وَمِنَّاتُ الْمَلَايينِ مِنَ الْأَعْوَامِ الْعَديدةِ . . الَّتِي ظَلَّ فِيهَا هَذَا الْكُوْنُ . بِهَذَا النِّظَامِ الْمُتْقَنِ الْعَجِيبِ . أَهُوَ هَكَذَا نَشَأَ وَحْدَهُ مُصَادَفَةً ؟ . . وَقَامَ وَحْدَهُ . . أَيْضًا مُصَادَفَةً ؟ وَلَا يُشْرِفُ عَلَى وُجُودِهِ . . وَلَا عَلَى قِيَامِهِ . . وَلَا عَلَى حَرَكَتِهِ أَحَدٌ ؟ . أَمْ ثُرَى لَابُدَّ هُنَاكَ مَنْ أَوْجَدَهُ . . وَقَدَّرَ لَهُ سَيَرَهُ . وَحَرَكَتُهُ . . وَيُشْرِفُ عَلَيْهِ دَوَامًا لِيَحْفَظَهُ ؟ . . فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ . . تُوجَدُ أَيُّ فُرْصَة لِأَيِّ قَوْلٍ بِالشَّكِّ فِي وُجُودِ اللهِ ؟ . . وَمِنَ الْأَدِلَّةِ الْمُشَاهَدَةِ الْمَلْمُوسَةِ عَلَى وُجُودِ اللهِ . . أَنَّ الْإِنْسَانَ مِنا لَمْ يَحْلُقْ نَفْسَهُ يَقِينًا . فَلَا بُد إِذًا أَنَّ هُنَاكَ خَالِقًا خَلَقَهُ . كَمَا أَنَّ النَّوْعَ الْإِنْسَانِي كُلَّهُ لَمْ يَخْلُقْ أَيَّ كَاثِنِ آخَرَ . . مَهْمَا كَانَ صَغِيرًا . . فَلَا بُدًّ أَنَّ الكَاثِنَاتِ كَذَلِكَ كُلُّهَا خَلَقَهَا خَالِقٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْإِنْسَانِ . . فَلَمْ يَخْلَق الْإِنْسَانُ أَبَدًا ذُبَابَةً أَوْ بَعوضَةً . . وَلَمْ يَخْلُقْ نَبَاتًا أَوْ شَجَرَةً . . فَهُوَ إِنْ كَانَ قَدْ وَضعَ الْبِذْرَةَ وَتَعَهَّدَهَا بِالرَّى ، فَإِنَّهُ لَا دَخْلَ لَهُ فِيمَا يَحْدُثُ حَتَّى يَتَكُوَّنَ النَّبَات . . فَالْبِذْرَةُ كَاثِنٌ حَىٌّ لَمْ يَخْلُقُهُ الْإِنْسَانُ . . وَقَدْ تَكُوَّنَ مِنْهَا النَّبَاتُ . وَحَتَى لَوْ لَمْ يَضَعِ الْإِنْسَانُ الْبِذْرَةَ فِي الْأَرْضِ . وَحَتَى لَوْ لَمْ يَقُمْ هُوَ بِرَيِّهَا فَإِنَّهَا لَا شَكَّ سَتُنْبِتُ وَتُحْرِجُ ثِمَارَهَا . . فَعِنْدَمَا نَعُودُ إِلَى الْإِنْسَانِ الْأَوَّلِ . نَجِدُهُ عَاشَ . وَتَنَاسَلَ . فَلَا بُدَّ أَنَّهُ تَغَذَّى . . وَلَمَّا كَانَ غِذَاءُ الْإِنْسَان لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ نَبَاتًا . . أَوْ حَيْوَانًا . . وَالْحَيْوَان لَا بُدَّ أَنْ يَتَغَذَّى عَلَى النَّبَات . فَكَأَنَّ الْإِنْسَانَ الْأَوُّلَ حَتْمًا وَجَدَ النَّبَاتَ عَلَى الْأَرْضِ . . وَأَنَّ النَّبَاتَ زَرَعَ بِلَا دَخْلَ مِنَ الْإِنْسَانِ أَصْلاً . . وَالْمُشَاهَدُ حَتَّى الآنَ أَنَّ عَدِيدًا مِنْ أَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ تَنْمُو وَحْدَهَا . إِذْ تَسْفُطُ الْبَذُورُ مِنَ

النَّبَاتِ عَلَى الْأَرْضِ وَتَمْطِرُ السَّمَاء . . فَتَنْمُو الْبِذْرَةُ . . وَتُصْبِحُ نَبَاتًا لِتُعيدَ دَوْرَتُهَا مَرَّةً أُخْرَى . . فَهُنَاكَ خَالِق يَقينًا خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَالنَّبَاتَ وَالْحَيَوَانَ . . وَيَتَعَجَّبُ الْإِنْسَان لَوْ تَأَمَّلَ وَتَدَبَّر أَصْنَافَ النَّبَاتَاتِ وَأَشْكَالَهَا وَأَلْوَانَهَا وَمَذَاقَهَا . . فَمِنْ طِينِ أَسْوَدَ . . وَمِنْ مَاءٍ عَكِرٍ . . وَحَبَّة صَغِيرَة كالِحَة . . نَجِدُ أَنَّهُ يَحْرُجُ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْضَرُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَصْفَرُ . وَالْحُلُو وَالْمُرُّ . . وَالنَّاعِمُ وَالْخَشِنُ . . وَكُلِّ مَا تُخْرِجُهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا كَانَ لِيُحَقِّقَ الْحَيَاةَ لِلْإِنْسَانِ . . وَيَقْضَى كُلَّ رَغَبَاتِهِ . . وَقَدْ وَقَفَ الإِنْسَان بُرْهَةً قَصِيرَةً وَهُوَ يَتَسَاءَلُ : تُرَى لَمَاذَا تُوجَدُ هَٰذِهِ الْحَشَائِش الَّتِي اعْتَبَرَت ضَارَّةً في نَظَرِهِ ؟ . وَحَاوَلَ أَن يُقَاوِمَهَا مِرَارًا . . وَانْدَهَشَ عِنْدَمَا وَجَدَ الْحَيْوَانَ الَّذِي لَا يَتَمَيُّرُ بِالْعَقْلِ كَالْإِنْسَانِ . . يَلْجَأُ إِلَى حَشَائِشَ بِعَيْنِهَا عِنْدَمَا تُصِيبُهُ الْأَمْرَاض . . وْعِنْدَئِذَ انْفَتَحَت أَمَامَهُ أَبْوَابِ الْمَعْرِفَةِ . . إِذْ وَقَفَ عَلَى أَسْرَارٍ جَدِيدَة في الْحَيَاةِ . . إِنَّ هٰذِهِ الْحَشَائِشَ لَمْ تُحْلَقْ عَبَئًا . . بَلْ إِنَّهَا أَهَمُّ مِنَ الْحُبُوبِ وَالفَوَاكِهِ وَالْأَزْهَارِ . . إِنَّهَا عِلَاجٌ لِكُلُّ أَمْرَاضِ الْإِنْسَانِ . . الَّتِي يُصَابُ بِهَا عَنْ طَرِيق تَصَرُّفَاتِهِ نَحْوَ نَفْسِهِ . . وَأَصْبَحَ الْآنَ يَسْتَخلِصُ مِنْهَا كُلَّ أَصْنَافِ الدَّوَاءِ . . وَمَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَلَهُ دَوَاء . . فَلُو أَمْكُنَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُطِيلَ الْبُحْثَ فِيمَا يُوجَدُ مِنْ حَشَائِشَ وَخَصَائِصِهَا وَفَضائِلِهَا . . لَأَمْكُنَ أَنْ يَهْزُمَ كُلَّ مَرَض وَدَاءٍ . . وَتَنْوُعُ النَّبَاتَاتِ . . إِنَّمَا وجِدَ لِيُمِدُّ جِسْمِ الْإِنْسَانِ بِكُلِّ الْعَنَاصِرِ اللَّازِمَةِ وَالضَّرُورِيَّةِ لهُ . . وَقَلِهِ اتضَحَ أَنَّ أَيَّ عَنَاصِرَ أُخْرَى مُمَاثِلَةً لِعَنَاصِر النَّبَاتِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَفِيَ بِحَاجَاتِ الْجِسْمِ ِ. . وَمِنْ ذَلَكَ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ أَنّ عَنَاصِرَ النَّبَاتِ تحتَّوى عَلَى مَوَادًّ أُخرَى كَالْفِيتَامِينَاتِ وَالْهِرْمُونَاتِ لَا تُوجَدُ ف

غَيْرِهَا . . فَهَلْ يَا تُرَى كُلُّ هٰذِهِ التَّرْتِيبَاتِ النَّقِيقَة . . وَهٰذِهِ الْإِعْدَادَات الْعَجِيبَةِ حَتَى تَقُومَ الْحَيَاة كامِلَةً وَسَهْلَةً لِلإِنْسَانِ . . هَلْ هِي قَامَتْ هٰكَذَا وَحُدَهَا . . مِلُونِ أَى قُوّةٍ أَوْجَدَنْهَا . . أَوْ أَى حِكْمَةٍ شملتها . . أَوْ أَى تَدْبِيرَاتٍ صَمَّمَتْهَا ؟

وَالْحَيُوانُ وَالطَّيْرُ لُوْ تَأَمَّلُهَا الْإِنْسَانُ لَوَجَدَ الْعَجَبَ . الْعِظَامُ وَاحِدَة . . وَلَكِنْ فَ الطَّيْرُ مِنَ الطَّيرانِ . . بَيْنَمَا فَ الْحَيُوانِ غَيْرُ ذَٰلِكَ . . وَأَجْهِزَةُ الْحَيُوانِ وَالطَّيْرِ كُلُّهَا تَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى تَدْبِيرِ مُثْقَنِ وَصُنْع عَجِيبٍ . . وَحِكْمَة بَالِغَة . .

وَهَكَذَاً تَتَعَدَّدُ الْأَدلَّةُ الَّتِي ثُوَّكُهُ وُجُودَ الله . . فَلَا يُمْكِنُ لأَى مُتَأَمِّلٍ فِي هَذا الْكَوْنَ وَلَا مُتَدبِّرٍ لأَى وَحُداةِ مِنْ وَحَداتِهِ إِلَّا وَيُؤْمِنُ إِيمَانًا كَامِلا بِوُجُودِ اللهِ جَلَّ شَأْنُهُ . . وَيُحِس بِقُدْرَتِهِ وَعَظَمَتِهِ . .

وَصَدَقَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ إِذْ تَقُولُ آيَاتُهُ الشَّرِيفَةُ !

(إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَة آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْق فَأَحْيًا بِهِ الأَرضَ بَعْدَ مَوتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَات لِقَوْمٍ للسَّمَاءِ مِنْ رِزْق فَأَحْيًا بِهِ الأَرضَ بَعْدَ مَوتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ).

### الله أحُد

لَقَدْ تَأَكَّدَت الْحَقِيقَةُ الْقَاطَعَةُ الَّتِي يُشِيرُ إِلَيْهَا لهٰذَا الْوُجُود ، وَهِيَ أَن لَهُ رَبًّا خَلَقَه سُبْحانَه وَتَعَالَى . . وَلَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْحَقِيقَة الفطرِيَّة مُؤكَّدَة في نُفُوسِ النَّاسِ مُنْذُ أَن وجد الإِنسان الأَول ، وَلكِنْ ظَهَرَتْ بَعْض الْآرَاءِ الْخَاطِئَةِ عَنْدَ بَعْضِ النَّاسِ في بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ نَتِيجَةً لِتَخَيُّلَات غَيْرِ صَحِيحة وَتَصَوُرَات مَريضَة . . وَقَالَتْ لهٰذِهِ الْآراءُ بِتَعَدُّدِ الْآلِهَة . . وَحَتَّى أَصْحَابُ هٰذِهِ الآرَاءِ كَانُوا يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُ بِرَعْمٍ تَعَددِ الآلِهَة فَإِن الله هُوَ الَّذِي يَرْجعُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ كُلهُ . . فَقَدْ سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنَ حُصَيْنِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ قَاثِلاً : (كُمْ لَك مِنْ إِلٰه ) فَقَالَ عِمْرَان : (عَشْرَةٌ ) ، فَقَالَ النَّبِي : ( فَمَنْ لِغَمَّكَ وَكُرْبِكَ وَرَفْعِ الْأَمْرِ الْعَظِيمِ إِذَا نَزَلَ بِكَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ ؟ ) فَقَال عَمْرَانَ : ( اللهُ ) ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ : ( مَالَكَ مِنْ إِلَّه غَيْرُهُ ) . وَوَحْدَانِيَّةُ الله أَمْرِ مُقَرَّرٌ يُؤَكِدُهُ الْعَقْلُ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ الْوُجُودُ أَيْضًا . . فَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْسَ كَمِيْلِهِ شَيْءٌ حَتَّى نَقُولَ بُوجُودِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِد . . فَلَوْ كَانَ يُوجَدُ أَكَثُرُ مِنْ إِلٰهِ وَاحِد فَمَنْ سَبَقَ الْآخَرَ . . أَوْ الْآخرينَ ؟ وَمَنْ أَوْجَدَه أَوْ أَوْجَدَهُمْ . . منْهُمْ ؟ فَمَنْ سَنَقَ فَهُوَ اللّهُ . . وَمَنْ لَحِقَ فَهُوَ عَبْدُ اللهِ . . ومَنْ خَلَقَ فَهُوَ الْخَالِقُ وَمَنْ خَلِقَ فَهُو مَخْلُوقَ . . وَإِذَا فَلَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ . . وحده .

وَالتَّنَاسُقُ الْمَوْجُودُ فِي الْكَوْنِ إِنَّمَا يُؤَكِّدُ وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ سُبْحَانَهِ وَتَعَالَى . . فَالْأَرْضِ وَالنَّبَاتُ وَالْحَيْوَانُ وَالْإِنْسَان عَنَاصِرُهَا كُلُّهَا وَاحِدَة . . وَكَذَلِك الْهَوَاءُ وَالْمَاءُ عَنَاصِرُهُمَا هِيَ بَعْضُ عَنَاصِرِ الْإِنْسَانَ ، بَلْ إِنَّ عَنَاصِرَ الشَّمْس وَالنَّجُومِ وَالْأَفَلَاكِ كُلُّهَا مِنْ عَنَاصِرَ وَاحِدَة . . فَكَأَنَّ الْوُجُودَ كُلَّهُ عَنَاصِرُهُ وَاحِدَةٌ . . الْأَمْرُ الَّذِي يُؤَكِّدُ أَنَّ أَصْلَهُ وَاحِد . . وَقَدْ وَصَلَ الْعِلْمُ إِلَى هٰذِهِ الْحَقِيقَةِ الْعِلْمِيَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ وَهِيَ أَنَّ أَصْلَ هٰذَا الْكُوْنَ وَاحِد . . الْأَمْرُ الَّذِي يُوَّكِّدُ أَنَّ خَالِقَهُ وَاحِد . . وَإِلَّا كَانَ الْأَمْرُ لَا بُدَّ يَحْتَلِفُ . . إِذْ لَوْ كَانَ خَالِقُ السَمَاءِ غَيْرٌ خَالِقِ الْأَرْضِ لَاخْتَلَفَتِ الْعَنَاصِرُ باختِلَافِ الْخَالِقِ . . وَإِذَا تَدَبَّرْنَا كُلَّ مُكَونَاتِ هٰذَا الْوُجُودِ لَوَجَدْنَا الْتَوْجِيدَ يَظْهَرُ وَاضِحًا جَلِيًّا . . فَكُلُّ مَا يَتَكُونَ مِنْهُ الْكُون سَوَاء كَانَ حَدِيدًا أَوْ رَمْلاً ، نُحَاسًا أَوْ وَرقًا ، سَائِلاً أَو صُلْبًا ، غَازيًّا أَوْ جَامِدًا ، كُلُّهُ كَهَارِبُ وَاحِدَةٌ لَا اخْتَلَافَ في تَرْكِيبِهَا . . وَلَا تَعَدَدَ فِي أَشْكَالِهَا . . وَإِنمَا يَحْدُث الاختِلافُ فِي شَكْلِ مَادَّة عَن الْأُخْرَى بِاحتلَافِ اهْتِزَازِ هَلْدِهِ الْكَهَارَبِ. وَبِتَغَبُّرِ دَرَجَةِ الاهْتِزَازِ يُمْكِنُ تَغَيُّر الْمَادُّهِ إِلَى أُخرى .... وَكُل الْحَلَايَا الْحَيَّةِ الَّتِي في الْوُجُودِ تَرْكِيبُهَا وَاحِد . . وَأَسَاسُهَا وَاحِد . . ثُمَّ هٰذَا النِّظَامُ الْحِسَابي الدَّقِيقُ أَلَّا يُشِيرُ إِلَى خَالِق وَاحِد . . قَدَّرَ وَقَرَّرَ . . فَسَارَ الْوُجُود عَلَى مَا شَاءَ . . فَلَوْ كَانَ في الْوُجُودِ غَيْرُ اللهِ . . لَوُجِدَ الاخْتلَافُ فِي مِثْلِ هٰذَا الْحسابِ الدَّقِيقِ ، وَلَمَا وُجِدَ لهٰذَا النَّنَاسُقُ الْعَجِيبِ ، وَلَمَا اسْتَمر طِوَالَ لهٰذَا الزَّمَٰنِ السَّحِيقِ . . وَإِذَا تَأَمَّلْنَا شَكْلَ الْإِنسَان وَجَدْنَاهُ دَلِيلاً قَاطَعًا عَلَى وَحْدَانيَّةِ الله فَيعيش حَالِيًا سَتَهَ آلَافِ مِلْيُون إِنسَان ، وَقَدْ خلِقَ مِنْ قَبْل مِثَات الْأَلُوفِ مِنَ

الْمَلَايِينَ . . فَهَلْ تَصَادَفَ أَنْ تَمَاثَلَ بعضُ الحَلقِ فِي الشَّكْلِ بالرَّغْم مِنْ أَنَّ الاخْتِلَافَ يَكُونُ فَى شَكْلِ الْوَجْهِ ؟ . . وَمِسَاحَة الْوَجْهِ قَلِيلَةٌ جِدًّا . . وَبِهِ عَيْنَان وَحَاجِبَان وَأَنْفٌ وَفَمْ وَأُذُنَان ، وَكُلُّ هٰذِهِ فِي أَمَاكِنَ مُحَدَّدَة مِنَ الْوَجْهِ . . فَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الشَّبَهِ . . أَوْ أَنَّ الاحْتِمَالَ لِوُجُودِ الشَّبَهِ كَبير وَكبير جدًّا . . وَلٰكِنْ لَمْ يَتَّفِقْ اثْنَان عَلَى مَرِّ الْأَيَّام فِي الشَّبَهِ إِطْلَاقًا . . أَلْيْسَ ذَٰلِكَ يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْخَالِقَ وَاحِد . . ؟ . . وَإِلَّا لَوْ كَان يُوجَد خَالِقَانِ . . لَظَهَرَت أَفْرَاد مُتَشَابِهَة . . وَلَوْ عَنْ طَرِيقِ الصَّدْفَةِ . . وَلَكِنَّ وُجُودَ الْخَالِقِ الْوَاحِدِ . . يُؤَكِدُهُ عَدَم وُجُودِ التَّشَابُهِ إِطْلَاقًا في الْإِنْسَانِ . . إِذْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُ تَمَّ عَن طَرِيق خَالِق وَاحِدٍ يَعلَمُ وَلذلِكَ لم يَتَشابه فَردَانِ ثُمَّ هَلْ يُوجَدُ أَكْثُرُ مِنْ إِلٰه وَاحِد . . وَتَظَلُّ الْحَيَاةُ وَالْوُجُودُ طِوَال هٰذِهِ الْمَلَايين مِنَ السِّنِينَ دُونَ أَنْ يَظْهَرَ أَثَّرٌ لاخْتِلَافِ الآلهة ؟ . . وَمَهْمَا كَانَ هَذَا الاخْتِلَافُ بَسِيطًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَنْعَكِسَ عَلَى الْوُجُودِ . . وَيَظْهَرَ أَثْرُهُ . . وَلٰكِنَّ بَقَاءَ الْحَيَاةِ وَالْوُجُودِ بِهِذهِ الصورَةِ الْوَاحِدَةِ طِوَالَ هَٰذِهِ الْمُدَدِ الطَّوِيلَةِ إِنَّمَا يُوْكِّدُ وَحْدَانِيَّةَ اللهِ . . وَفِي ذَٰلِكَ يَقُولُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمُ :

( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَة إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَانَ الله رَب الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُون ) .

وَمَا يُقَالُ عَنِ التَّعَدُّدِ يُقَالُ عَنِ البُّنُوَّةِ . . فَلَا يُمْكِنُ أَن يَتَّخذَ اللهُ لَهُ وَلَدًا . . إِذ مَا دَامَ قَدْ خَلَقهُ . . فَهُو عَبدٌ للهِ . . وَمَتَى . . وَكَيْفَ . . يَتَّخذ اللهُ لَهُ وَلَدًا ؟ . . وَلَيْسَتْ لَهُ صَاحِبَةٌ . . وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ لَهُ . . إِذْ أَنَّه سُبْحَانَه وَتَعَالَى لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلٌ . . وَوُجُودِ الصَّاحِبَةِ يَسْتَلْزِمُ أَنْهَا سُبْحَانَه وَتَعَالَى لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلٌ . . وَوُجُودِ الصَّاحِبَةِ يَسْتَلْزِمُ أَنْهَا

تَكُونُ عَلَى مَثِيلِهِ . . وَمَاذَا يَكُونُ دَوْرُ الْوَلَدِ فِى الْوُجُودِ ؟ . هَلْ يُشَارِك فِي قِيَامِ الْكَوْنِ وَفِي الْخَلْقِ . . وَهٰذَا يَنْفِيهِ مَا سَبَقَ . . وَصَدَقَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ إِذْ يَقُولُ :

( مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَد وَمَاكَانَ معه مِن إِلٰه إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلٰه بِمَا خَلَقَ وَلَكَ وَمَاكَانَ معه مِن إِلٰه إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلٰه بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ) .

[ ٩١ سورة المؤمنون ]

فَلَا إِلَهُ إِلَّا اللهِ . . صِدْقًا وَحَقًّا . . وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . ـ ـ

وَاللّهُ بِلاَ شَكُ سَابِقٌ عَلَى الُوجُودِ . . أَى وُجُود . . وَكُل وُجُود . . فَهُوَ لِذَلِكَ الْأُوّلُ وَلَيْسَ قَبْلَهُ شَيْء . . بِذَلِيلِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِى أَنْشَأَ هٰذَا الُوجُود . . فَهُو وَلَا بُدً أَنّهُ بَعْدَ كُل شَيْءٍ . . لأَنَّ كُلَّ مَا فَى الُوجُودِ يَتَغَيَّرُ ، وَتَغَيرهُ إِنّمَا لِيَحْمِلَهُ إِلَى نِهَايَة . . وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ لِيَحْمِلَهُ إِلَى نِهَايَة . . وَهُمَا بَعُدَت هٰذِهِ النّهَايَة وَقَدَّرَ صُورَهَا . . وَفِي نِهَايَةِ اللّذِي لَا يَتَغَيَّرُ وَهُو الّذِي قَرَّرَ هٰذِهِ النّهَايَة وَقَدَّرَ صُورَهَا . . وَفِي نِهَايَةِ اللّذِي لَا يَتَغَيّرُ وَهُو الّذِي قَرَّرَ هٰذِهِ النّهَايَة وَقَدَّرَ صُورَهَا . . وَفِي نِهَايَةِ لَلْكُورُ حُودِ مِنْ إِنْسَان وَحَيُوان . . وَطَيْرٍ وَنَبَات . . الطَّاهِرُ . . وَإِذَا شَقَقْنَا ذَرَّةً وَجَدْنَا الْكَهَارِبَ دَاخِلَهَا تَدُورُ حَوْلَ قُوّة تُعَبِّرُ هِي الظَّاهِرُ . . وَإِذَا شَقَقْنَا ذَرَّةً وَجَدْنَا الْكَهَارِبَ دَاخِلَهَا تَدُورُ حَوْلَ قُوّة تُعَبِّرُ هِي الظَّاهِرُ . . وَإِذَا شَقَقْنَا ذَرَّةً وَجَدْنَا الْكَهَارِبَ دَاخِلَهَا تَدُورُ حَوْلَ قُوّة تُعَبِّرُ هِي الظَّاهِرُ . . وَإِذَا شَقَقْنَا ذَرَّةً وَجَدْنَا الْكَهَارِبَ دَاخِلَهَا تَدُورُ حَوْلَ قُوّة تُعْبَرُ هِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الْيُ مُولَا اللّهُ مَا اللّهُ مَوْقَ هٰذِهِ الْأَسْرَارِ اللّهَ يَعْجَزُ الْإِنْسَانُ عَرْدَةِ اللهِ . . وَنَجِدُ مَا فَوْقَ هٰذِهِ الْأَسْرَارِ اللّهَ يَعْجَزُ الْإِنْسَانُ عَنْ مَعْوَقِهَا . . فَهُو الْبَاطِنُ . . وَنَجِدُ مَا فَوْقَ هٰذِهِ الْأَسْرَارِ اللّتَى يَعْجَزُ الْإِنْسَانُ . . عَنْ مَعْوَتِهَا . . فَهُو الْبَاطِنُ . . فَهُو الْبَاطِنُ . . وَنَجِدُ مَا فَوْقَ هٰذِهِ الْأَسْرَارِ اللّهِ يَعْجَزُ الْإِنْسَانُ

واللهُ يَعْلَمُ كُلَّ مَا فِي الْوُجُودِ وَمَا بَعْلَهُ وَمَا قَبْلَهُ . يَعْلَمُ الْأَمْسَ

وَمَا فِيهِ .. وَالْغَدَ .. وَمَا يَأْتِي بِهِ .. مَا يَظْهُرُ وَمَا لَا يَظْهُرُ .. وَيَعْلَمُ مَا تَمَّ مَا مَ فَهُ وَمَا لَا يَظْهُرُ .. وَمَا لَمْ يَتِمَّ .. أَيْنَمَا كَانَ الْمَصْدَرُ فِي السَّمَاءِ أَوْ تحت الأَرْضِ .. فِي اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ .. وَعِلْمُ اللهِ لَيْسَ مِنْ جنسٍ مَا نَعْلَمُ .. لأَنَّ عِلْمَهُ جَلَّ شَأَنُهُ لَمْ يَسْبِقُهُ جَهْل .. وَلَا يَعْتَرِى عِلْمَهُ نِسْيَانٌ أَوْ ضَعْف .. يَعْلَمُ مَا نَقُولُ شَأَنُهُ لَمْ يَسْبِقُهُ جَهْل .. وَلَا يَعْتَرَى عِلْمَهُ نِسْيَانٌ أَوْ ضَعْف .. يَعْلَمُ مَا نَقُولُ وَمَا لَا نَقْمُلُهُ .. وَمَا نَعْمَلُهُ .. وَمَا تُحْفِيهِ صُدُورُنَا .. وَيَعْلَمُ مَا لَا نَعْمَلُهُ .. وَمَا نُحِبُّ أَنْ نَعْمَلُهُ .. وَهُو السَّمِيعُ .. وَهُو السَّمِيعُ .. وَهُو السَّمِيعُ .. وَهُو الْمَعْرِفُ .. وَهُو الْمَعْرِفُ .. وَهُو الْمَعْرِفُ .. وَهُو الْمَعْرِفُ .. وَهُو الْعَلِيمُ وَلَيْنَ لَيْسَ كَمَا نَعْهَدُ .. وَهُو الْبَصِيرُ .. وَلٰكِنْ لَيْسَ كَمَا نَعْهِدُ .. وَهُو السَّمِيعُ .. وَهُو الْعَلِيمُ وَلَيْنَ لَيْسَ كَمَا نَعْهُدُ .. وَهُو الْبَصِيرُ .. وَلٰكِنْ لَيْسَ كَمَا نَعْهُدُ .. وَهُو الْبَصِيرُ .. وَلَكِنْ لَيْسَ كَمَا نَعْهُدُ .. وَهُو الْبَعِيرُ .. وَلَكِنْ لَيْسَ كَمَا نَعْهُدُ .. وَهُو الْبَعِيمُ وَلَيْنَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَبِيرًا .. وَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .. وَمُو السَّمِعُ .. وَهُو وَلْمُ مَا لَا مُعْمَلُهُ .. وَهُو الْمُعْمَلُهُ .. وَهُو الْمُعْمَلُهُ .. وَهُو الْمُعْمَانُهُ وَنَعْالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُولًا كَبِيرًا .. وَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ..

وَإِذَا كَانَ هَٰذَا الْوَجُودُ هُو مَا خَلَقَهُ . . فَكُلُّ مَا يَقَعُ فِيهِ إِنَّمَا هُو مَا أَرَادَهُ وَمَا كَتَبَهُ . . فَهُو الْمُغِرُّ . . وَهُو الْمُغِرُ . . وَهُو الْمُغَرِّ . . وَهُو الْمُغَرِّ مُ اللَّتِي لَا تَأْخَذَهُ سِنةً الْخَافِضِ وَهُو الرَّافِعُ . . اللَّهُ الْخَرَكَةُ مَا الْخَرَكَةُ مَا الْخَرَكَةُ مَا الْخَرَكَةُ مَاللَّهُ الْخَرَكَةُ مَا الْخَرَكَةُ مَا الْخَرَكَةُ الْفَرْقِي الْمُعَانُ أَكْبَر مِنَ الْمُتَحَرِّكِ . . وَاللّهُ أَكْبُرُ . . وَلَيْسَ أَكْبَرَ مِنْهُ . . اللّهُ كُفُوا أَحَدٌ . . وَصَدَقَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ إِذْ يَقُولُ :

( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ ﴿ اللهُ الصَّمَدُ ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُن له كُفُوًا أَحَد ) .

### محمّد رسُول الله

أَرْسَلَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رُسُلاً وَأَنْبِياءَ لِهِدَايَةِ الْبَشَرِكَلَّمَا دَعَتْ حَاجَةُ الْأَقْوَام إِلَى هِدَايته . وَكُلَّمَا ضَلِ النَّاسُ عَنِ الْحَقِّ الْمُبِينِ . . وَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ هٰؤُلَاءِ الرُّسُل وَالنَّبِيُّونَ مِنْ جِنْسِ الْبَشَرِ وِمنْ بَيْنِ الْقَوْمِ وَإِلَّا مَا اسْتَجَابَ النَّاسُ لَهُمْ . . فَلَوْ كَانَ هَٰوَلَاءِ الرُّسُلِ مَثَلاً مَلَائِكَةً بِلَا أَجْسَامٍ . . كَيْفَ يَتَفَاهَمُونَ مَعَ الْقَوْمِ ؟ . . وَبِأَىَّ لُغَة ؟ . . وَلَوْ كَانُوا مَلَائِكَةً بَأَجْسَاد . . هَلْ يَأْكُلُونَ وَيَشرَبُونَ ؟ وَحَتَّى لَوْ أَكُلُوا وَشَرَبُوا وَأَصْبَحُوا كَالْبَشَرِ فَإِنَّ الاخْتلافَ الشَّدِيدَ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُمْ فِي الْأَصْلِ يَجْعَلُ النَّاسَ يَتْفِرُونَ مِنْهُمْ وَلَا يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَسْتَجيبُونَ لِلدَعْوَتِهِمْ . . فَقَدْ يَقُولُونَ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ سَحَرَةٌ . . وَأَمَّا الَّذِينَ تُثْقَلُ لَهُمْ أَخْبَارُهُمْ فَقَدْ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ خُرَافَةٌ . إِذْ أَنَّ الَّذِينَ يُنْكِرُون وُجُودَ اللهِ بِالرغْمِ مِنْ آيَاتِهِ الْواضِحَةِ وَ يَعْبُدُونَ الْأَوْنَانِ وَالْأَصْنَامَ وَقَدْ صَنَعُوهَا بِأَيْدِيهِمْ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ مُغَالِطُونَ. . يَعْرِفُونَ الْحَقَّ وَلٰكِنَّهُمْ يَبْتَعِدُونَ عَنْهُ . . وَيُؤْمِنُونَ بِالْبَاطِلِ وَيَتَمَسَّكُونَ بِهِ . . وَأَمْرُ هِدَايَتِهِمْ وَدَعْوَتِهِمْ إِلَى تَرْكِ مَا هُمْ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ وَجَدُوا آبَاءَهُمْ عَلَيْهِ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانَ وَنِقَاشَ وَجِدَالٍ وَإِقْنَاعٍ . . وَمَا مِنْ وَسِيلَة أَفْضَلُ لِلْـٰلِكَ مِنْ مُنَاقَشَةِ الْإِنْسَانِ لإِنَسَانٍ مِثْلِهِ يَعْرُفُهُ وَيَطْمَثِنَّ إِلَيْهِ . . يَفْهَمُهُ وَيَفْهَمُ مِنْهُ . .

وَيُحَدِّنُهُ وَيَتَحَدِثُ إِلَيْهِ . . لِذَلِكَ فَإِنَّ كَافَةَ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ إِنَّمَا كَانُوا بَشَرًا مِنْ نَفْسِ الْأَقُوامِ الَّتِي يُرْسَلُونَ لَهَا . . وَحَتَى يَطْمَئِنَ الْأَقُوامُ إِلَى أَنَّ رُسُلَهُمْ حَقًّا قَدْ أَرْسَلَهُم اللهُ لَهُمْ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَيَّدِهُم بِالْمُعْجِزَاتِ الَّتِي تَقْطَعُ بِأَنَّهُم كَذَلِكَ . . وَحَتَى هٰذِهِ الْمُعْجَزَاتُ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ مِنْ جنس مَا اشْتَهَرَ بِهِ الْقَوْمُ حَتَى يُمْكِنَهُم عَنْ طَرِيقِ الْمُقَارَنَةِ الاطْمِئْنَانُ إِلَى مَا اشْتَهَرَ بِهِ الْقَوْمُ حَتَى يُمْكِنَهُم عَنْ طَرِيقِ الْمُقَارَنَةِ الاطْمِئْنَانُ إِلَى رَسُولِهِم . . وَلِمُكَذَا وَيَعِ السِّحْرَ أَوْ تَصَوَّرُوا فِي أَنْفَيهِم الْوَهِم . . وَلَمْكَذَا وَسُكُونَ مِن الْبَشَرِ رُسُلا لَا يَعْرِفِ النَّارِيخُ عَدَدَهُم ؛ فَمِنْهُمْ وَلَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِن الْبَشَرِ رُسُلا لَا يَعْرِفِ النَّارِيخُ عَدَدَهُم ؛ فَمِنْهُمْ وَلَمُ الله مُنْجَانَهُ وَتَعَالَى مِن الْبَشَرِ رُسُلا لَا يَعْرِفِ النَّارِيخُ عَدَدَهُمْ ؛ فَمِنْهُمْ وَلَا الله مُنْ النَّارِيخِ عَنْهُمْ . . . وَاللَّهُ مَنْ الْبَشَرِ رُسُلا لَا يَعْرِفِ النَّارِيخُ عَنْهُمْ . . .

فَهُوْلاَءِ هُمْ نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَى وَيَعْقُوب وَأَيُّوب وَيُوسُ وسُكَيْمَان وَدَاوُد وَصَالِح وَلُوط وَهُودٌ وَشُعَيْبٌ وَإِلْيَاسُ وَيُوسُف وَإِدْرِيسُ وَزَكْرِيًا وَيَحْيى وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَنبِياء وَالرَّسُلِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، وَقَدْ كَانُوا جَمِيعًا عِبَادًا للهِ مِنَ الْبَشَرِ اخْتَارَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَقُوْامِهِمْ وَخَصَّهُمْ بِرِسَالَتِهِ وَوَحْيِهِ . . وَمَا كَانُوا إِلاَّ كَغَيْرِهِمْ مِنَ الْبَشَرَ أَيْدَهُمُ اللهُ بَعْجِزَات لِتَكُونَ دَلِيلُهُمْ عِنْدَ قَوْمِهِمْ . . وَهٰذِهِ الْمُعْجِزَاتُ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ صَمِيم مَا أَلِفُوهُ . . وَمِنْ جِنْسِ مَا عَرَفُوهُ . . وَمِنْ نَفْسِ مَا بَرَعُوا فيهِ . . فَمَثَلاً كَانَ قَوْمُ مُوسَى قَدْ بَرَعُوا فِى السِّحر . . وَكَان أَعْظُمُ صُورِ سِحْرِهِمْ أَنَّهُمْ يُلْقُونَ حِبَالاً عَلَى الأَرْضِ فَيُخَيِّلُ للنَّاسِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا سَعْرِهِمْ أَنَّهُمْ يُلْقُونَ حِبَالاً عَلَى الأَرْضِ فَيُخَيِّلُ للنَّاسِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ اللهُ لَهُ بِرِسَالَة لَهُمْ سَأَلُوهُ عَنْ دَلِيلِهِ . . فَجَمَعَ السَّحْرَةَ ، حَتَّى إِذَا أَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَتَحَرَّكَتْ لَهُمْ سَأَلُوهُ عَنْ دَلِيلِهِ . . فَجَمَعَ السَّحْرَةَ ، حَتَّى إِذَا أَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَتَحَرَّكَتْ أَلَقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَهْتَزُّ وَتَبْتَلِعُ كُلَّ حِبَاهُمْ . . وَعِنْدَئِذ آمَنَ السَّحْرَةُ مَنْ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَهْتَزُّ وَتَبْتَلَعُ كُلَّ حِبَاهُمْ . . وَعِنْدَئِذ آمَنَ السَّحْرَةُ وَلَا عَيْدَيْذِ آمَنَ السَّحَرَةُ وَلَاهُمُ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هَى تَهْتَزُّ وَتَبْتَلَعُ كُلُّ حَبَاهُمْ . . وَعِنْدَئِذ آمَنَ السَّحْرَةُ مَنْ مَنْمَي عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَهْتَرُ وَتَبْتَلِعُ كُلُ حَبَاهُمْ . . وَعِنْدَئِذ آمَنَ السَّحَرَةُ مَنْ مُنَافُونَ مَنْ وَسَى عَصَاهُ فَإِذَا هَى تَهْتَرُونَ وَتَبْتَعَمُ كُلُّ حَبَاهُمْ . . وَعِنْدَيْذَ آمَنَ السَّعَرَا عَالَمُ مُن مَن مَن مَن مَا السَّعَرَا الْعَمْ الْتَعْلُ الْعَرْا الْقَوْا مِنَالُومُ الْعَالَا الْعَلْ الْوَلُو الْعَلَى السَّعَالَ الْعَلْ الْعَوْمُ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلَالُهُ الْعَلْ الْعُولُ الْعَلْلِيلِهِ اللْعَلْمَ الْعَلْعُ

ثُمَّ بَافَى الْقَوْمِ بِأَنَّ مُوسِي لاَبدَّ أَنْ يَكُونَ فِعْلاً مُؤَّيَّدًا مِنَ اللهِ بِدَلِيلِ مَا رَأَوْهُ . . وَأُرْسِلَ عِيسَى لِقَوْم كَانَ الطِّبُّ فِيهِمْ أَمْرًا مَشْهُورًا ، وَكِفَايَتُهُمْ فِيهِ حَقًّا مَشْهُودًا . . وَلَكِنَّ هُنَاكَ أَمْرَاضًا لَمْ يَكُن الطِّبُّ قَدْ وَصَلَ إِلَى عِلاَجِهَا كَالْبَرَصِ وَالْخَرَسِ . . وَعِندَمَا قَامَ عِيسَى يُعْلِنُ لَهُمْ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ . . كَذَّبُوهُ وَحَارَبُوهُ . . فَلَمَّا عَالَجَ الأَكْمَةَ وَالأَبْرُصَ عَادُوا مَرَّةً أُخرى يُفكِّرُونَ في أَمْرِهِمْ وَأَمْرِهِ . . وَيَتَدَبَّرُون شَأْنَهُمْ وَشَأْنَهُ . . إِذْ كَيْفَ عَالَجَ مِثْلَ هٰذِهِ الأَمْرَاضِ الَّتِي فَشِلُوا هُمْ في عِلاَجِهَا . . ثُمَّ فَاجَأَهُمْ بِالْمُعْجِزَةِ الْكُبْرَى . . لَقَدْ أَحْيَا مَيِّتًا بِإِذْنِ اللهِ . . وَخَلَقَ مِنَ الطِّينِ شَكْلَ طَيْر فَنَفَخَ فِيهِ فَأَصْبَحَ طَيْرًا بِأَمْرِ اللهِ . . فَهَلْ مِنْهُمْ أَحَدٌ مَهْمَا كَانَ عِلْمُهُ وَطِيُّهُ . . يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ بذلك ؟ لَقَدْ نَاقَشُوا مَا قَامَ بِهِ مُنَاقَشَةً حَاسِمةً . . فَهُمْ خَيْر مَنْ يَحْكُمُ عَلَى مَا يَعْمَلُ . . لأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا يَعْمَلُونَ . . فَآمَنُوا بِهِ . . وَكَذَلِكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ أَرْسَلَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ قَوْمٍ صِنَاعَتَهُمْ الْكَلاَمُ وَبِضَاعَتُهُم الْكِتَابَةُ ، فَعِنْدَمَا تَلاَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ اللهِ . . دَعَاهُمْ لأَنْ يَأْتُوا مُجْتَمِعِينَ بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ بَلْ بِآية مِنْهُ . . فَعَجْزُوا . . وَآمَنُوا . .

وَلَقَدْ تَطَوَّرَ إِيمَانُ بَعْضِ النَّاسِ بِرِسَالَةِ رُسُلِهِمْ وَمَحَنَّتِهِمْ لَهُمْ إِلَى أَنْ يَرْتَفِعُوا بِمَقَامِهِمْ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ للهِ إِلَى مَا فَوْقَهَا . . فَقَالَ الْبَعْضِ إِنَّ رَسُولَهُمْ هُوَ الله . . وَقَالَ الْبَعْضُ إِنَّهُمْ لاَ يَجْرِى هُوَ الله . . وَقَالَ الْبَعْضُ إِنَّهُمْ لاَ يَجْرِى عَلَى الْبَشِرِ . . وَإِنَّهُمْ لاَ يَمُوتُونَ . . وَاسْتَمَّ كُفُرُ بَعْضِ النَّاسِ بِرِسَالاَتِ اللهِ . . فَكَفَرُوا بِرُسُلِهِ وَظَنَّوا فِيهِمْ ظَنَّ السَّوْءِ . . فَقَالُوا إِنَّهُمْ لَمُ يُرْسَلُوا وَلَمْ يُبْعَنُوا . . وَإِنَّهُمْ قَوْمٌ مُفْتُرُون . .

[ ١٤٤ سورة آل عمران]

### أهداف الشهادة

فَاللّهُ مَوْجُودٌ . . وَلاَ رَبَّ غَيْرُهُ . . وَمُحَمَّدٌ رَسُولُهُ إِلَى النّاسِ . . فكلُّ مَنْ شَهِدَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ قَرَرَ حَقِيقَةً وَاقِعَةً لاَ شَكَّ فيها وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مَوْضِعَ الْجَدَلِ أَوْ الرِّيبَةِ . . وَقَدْ أَيَّدَ الْعَقْلُ وَالْمَنْطِقُ وَالْعِلْمُ هٰذِهِ تَكُونَ مَوْضِعَ الْجَدَلِ أَوْ الرِّيبَةِ . . وَقَدْ أَيَّدَ الْعَقْلُ وَالْمَنْطِقُ وَالْعِلْمُ هٰذِهِ الشَّهَادَةُ الَّتِي يَشْهَدُ بِهَا الإِنْسَانُ . . وهِي شَهَادَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ . . إِذَا كَانَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لاَ يَسْتَفِيدُ بِهَا قَطْعًا . . فَلاَ يَزِيدُ فِي مُلْكِهِ أَنْ يَجْتَمِعَ الْبشرُ عَلَيْهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ شَأْنِهِ كَفُرُ الْعَالَمِينِ بِهَا الطَّرَف الآخَرُ . . وَهُو الإِنْسَانَ ؟

كَانَ الْمَعْرَوفُ أَنَّ هٰذِهِ الشَّهَادَةَ هِيَ سَبِيلُ الْفَوْزِ فِي الآخِرَةِ وَهِيَ طَرِيقِ الْجَنَّةِ . . بَلْ لاَ طَرِيق لِلْجَنَّةِ بِدُونِهَا . . لأَنَّهَا أَسَاسُ الإِيمَانِ المَتِينُ . . وَرُكُنُ الإسْلاَمِ الرَّكِينُ

وَلَكِنَّ الْعِلْم بَعْد أَنْ اتَّسَعَتْ آفَاقُهُ وَتَنَوَّعَتْ دَرَاسَاتُهُ . أَنَّبَتَ أَنَّ هَٰذِهِ الشَّهَادَةَ لَهَا أَثْرُهَا عَلَى الإِنْسَانِ فى حَيَاتِهِ ، وَأَنَّهَا تُعْتَبُرُ سَبِيلَ سَعَادَتِهِ . وَوَقَايَةً لَهُ مِنْ أَخْطَر أَمْرَاضِ الْحَيَاةِ ، بَلْ وَعِلاَجًا لَهَا . . فَالنَّفْس ذَات تَأْثِير

مُبَاشِر وَكَامِلٍ عَلَى الْجِسْمِ بجميع ِ أَجْهِزَتِهِ . . فَإِذَا صَفَتِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّت انْعَكَسَ ذٰلِكَ عَلَى الْجَسْمِ فَأَمْكَنَ لِلْجِهَازِ الْهَضْمِيِّ أَنْ يَقُومَ بِعَمَلِهِ عَلَى خَيْر وَجْه . . وَقَدْ أَثْبَتَ التجارِبُ الطبيةُ أَنَّ النَّفْسَ الْقَلِقَةَ تُوقِفُ الْهَضْمَ وَتُسَبِّبُ لِلْجِسْمِ آلَامَ عُسْرِ الْهَضْمِ . . كَمَا أَنَّ طَمَأْنِينَةَ النَّفْسِ تَجْعَلُ الْقَلْبَ يَدْفَعُ الدَّمَ في الشَّرَايين بانْتِظَام . . أَمَّا النَّفْسُ المُضْطَرَبَةُ فَإِنَّهَا تُؤَثُّرُ عَلَى الْقَلْبِ إِذْ تَحْتَلِفُ ضَرَبَاتُهُ . . وَتَضُرُّ شَرَايِينَهُ . . وَأَمَّا الْجِهَازُ الْعَصَبِيُّ الذِي يُسَيْطِرُ عَلَى كَافَةِ الْحَوَاسِّ وَيُؤَثِّرُ فِي الْعَقْلِ وَالْمُخِّ تَأْثِيرًا قَوِيًّا. . فَإِنَّهُ يَتْبَعُ النَّفْسَ في أَحْوَالِهَا . . وَلَقَدْ وَصَلَ الْعِلْمُ إِلَى نَتِيجَة قَاطِعَة مُؤَكَّدَة هِيَ أَنَّ أَهَمَّ مَا يُسَبِّبُ صَفَاءَ النَّفْسِ وَيَبْعَثُ السَّكِينَةَ وَالطُّمَأْنِينَةَ فِي الإِنْسَانِ هُوَ الإِيمانُ باللهِ.. فَالَّذِي يَشْهَدُ بِعَيْنَيْهِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله حَقًّا . . وَنَطَقَ بِهَا بِلِسَانِهِ . . صِدْقًا . . وَاسْتَقَرَّتِ الشَّهَادَةُ بِذَلِك في قَلْبِهِ . . وَرَسَخَتْ في وجْدَانِٰهِ لاَ يُشْرِعُهُ كَرْبٌ . . وَلاَ يُثِيرُهُ أَمْرٌ . . وَلاَ يَيْنَسُ مِنْ فَشَلٍ . . وَلاَ يَغْتُرُ بِنَجَاحٍ . . فَالطَّالِبُ الَّذِي يُؤْمِنُ باللهِ حَقَّ إيمَانِهِ إِذَا لَمْ يُوفَّقْ مَرَّةً فى امْتِحَانِهِ لاَ يَفْزُعُ وَلاَ يَيْتَسُ وَلاَ يَلْجَأ إِلَى مَا يَلْجَأُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ لاَ يَعْمُرُ الإِيمَانُ قُلُوبَهُمْ . . مِنْ تَرْكِ الدِّرَاسَةِ أَوْ الانْزِوَاءِ عَنِ الْحَيَاةِ . . بَلْ إِنَّهُ يُعَاوِدُ الْكَرَّةَ . . وَيُجَدِّدُ نَشَاطَهُ إيمَانًا مِنْهُ بأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ كَتَبَ لَهُ مَا نَالَهُ وَأَنَّهُ إِذَا بَذَلَ جُهْدًا أَكْبَرُ . . وَاسْتُوعَبَ دَرْسَهُ لِوَقْتَ أَكْثَرَ . . فَإِنَّ الله لَنْ يَثْرُكُهُ . . وَأَنَّ النَّجَاحَ والْفَشَلَ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى الإِنْسَانِ . لِحِكْمَة يَعْلَمُهَا هُوَ سُبْحَانَهُ . . وَتَخْفَى عَلَى الإِنْسَانِ . . فَلاَ اعْتِرَاضَ إِطْلاَقًا عَلَى مَا شَاءَ اللهُ . إِذْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ . . وَالتَّاجِرُ إِذَا خَسِرَ مَرَّةً فى تجَارَتِهِ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِاللهِ حَمِدَ الله . . إِذْ أَنَّهُ

وَالزَّارِعُ وَالْعَامِلُ وَالرَّجُلُ فَى بَيْتِهِ وَالأُمُّ بَيْنَ أَوْلاَدَهَا كُلُّ هُؤُلاَءٍ . . يُضْفِى عَلَيْهِمِ الإيمَانُ بِاللهِ السَّعَادَةَ كُلَّ السَّعَادَةِ بِمَا يَبْعَثُهُ فَى نُفُوسِهِمْ مِنْ رِضَاءٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ . . وَطُمَأْنِينَة لِلْبَانِ . . وَتَسْلِيمٍ لِكُلِّ أُمُورِهِمْ للهِ . .

وَالإِيمَانُ بِاللهِ . يَقِي الإِنْسَانَ مِنْ شُرُور كَثِيرَة تُصِيبُهُ في حَيَّاتِهِ الْحَاضِرَةِ . . فَالْمُؤْمِنُ بِاللهِ لاَ يَحْقِدُ وَلاَ يَحْسُدُ . . لأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ خَيْرِ أَصَابَ غَيْرَهُ . . مَا كَانَ لِيُصِيبَهُ . . وَأَنَّ كُلَّ شَر نَزَلَ بِهِ . . مَا كَانَ لِيُصِيبَهُ . . وَأَنَّ كُلَّ شَر نَزَلَ بِهِ . . مَا كَانَ لِيُحْقِدُ لَيُحْطِئهُ . . فَإِذَا رَأَى زَمِيلاً لَهُ أَوْ جَارًا . . فَازَ بِمَا لَمْ يَقُوْ بِهِ . لاَ يَحْقِدُ عَلَيْهِ . . بَلْ يَفْرَحُ لَهُ . . إِيمَانًا مِنْهُ بِأَنَّ هٰذِهِ هِيَ إِرَادَةُ اللهِ . . وَإِذَا تَتَافَسَ عَيْرِهِ فَكَسَبَهُ هٰذَا الْغَيْرُ . . لاَ يَحْسُدهُ . . وَلاَ يُبْغِضُهُ . . اعْتِقَادًا مِنْهُ . . مَعَ غَيْرِهِ فَكَسَبَهُ هٰذَا الْغَيْرُ . . لاَ يَحْسُدهُ . . وَلاَ يُبْغِضُهُ . . اعْتِقَادًا مِنْهُ . . أَنَّ مَا كَانَ هُوَ مَشِيئَةُ اللهِ . .

وَالْمُؤْمِنُ بِاللَّهِ . يَكْتَسِبُ بِإِيمَانِهِ لَهَذَا مِنَ الْخُلُقُ أَحْسَنَهُ . وَمِنَ

الأَدَبِ أَكْمَلَهُ . . فَهُوَ يَعْتَقِدُ بِأَنَّ اللهَ يَسْمَعُ وَيَرَى . . وَيَعْلَمُ مَا فَ نَفْسِهِ . . لِذَلِكَ نَجِدُهُ لاَ يَرْتَكِبُ إِنْمًا . . وَلاَ يُفكَّرُ فَ ذَنْبٍ وَلاَ يَعْصِى اللهَ أَبَدًا . . فَهَلْ مَنْ يُؤْمِنُ بِأَنَّ اللهَ مَعَهُ دَائِمًا . . يَرْتشِي أَوْ يُذْنِبُ . . أَوْ يُهْمِلُ فَ عَمَلَ . . أَوْ يُهْمِلُ فَ عَمَل . . أَوْ يُسِيءُ لِغَيْرِهِ . . ؟

وَالْمُؤْمِنُ بِاللهِ . يَعْتَرُّ بِكَرَامَتِهِ . وَيَحْتَفِظُ بِعِزَّتِهِ . فَإِنَّ الرَّازِقَ هُوَ اللهُ . وَلاَ غَيْرُهُ . فَنَجِدُهُ لاَ يُنَافِقُ وَلاَ غَيْرُهُ . فَنَجِدُهُ لاَ يُنَافِقُ وَلاَ غَيْرُهُ . فَنَجِدُهُ لاَ يُنَافِقُ وَلاَ تَكُذَبُ وَلاَ غَيْرُهُ . فَنَجِدُهُ لاَ يُنَافِقُ وَلاَ يَكُذَبُ وَلاَ يَرُاثِي . . وَلاَ تَكُذَبُ وَلاَ يَكُذَبُ وَلاَ يُرَاثِي . .

وَالْحَدِيثُ عَنْ آثَارِ الشَّهَادَةِ وَأَهْدَافِ الإِيمَانِ بِالنِّسْبَةِ لِلإِنْسَانِ فِي الدُّنْيَا لَا يَقَعُ تَحْتَ الْحَصْرِ . . وَأَمَّا جَزَاءِ الشَّهَادَةِ فِي الآخِرَةِ فَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ قَدْ أَوْضَحَهُ وَمَا أَحْشَنَهُ مِنْ نَعِيمٍ ، إِذْ يقُولُ فِيهِ : أَوْضَحَهُ وَمَا أَعْظَمَهُ مِنْ نَعِيمٍ ، إِذْ يقُولُ فِيهِ : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهِمُ اللَّهُمْ وَتَحَيَّتُهُمْ تَحْيِهِمُ اللَّهُمْ وَتَحَيَّتُهُمْ وَيَعَالَمُ اللَّهُمَ وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَبُحَانَكَ اللَّهُمَ وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لَلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) .

صدق الله العظيم [٩ - ١٠ سورة يونس]